

كانت زينب بنت خزيمة زوجة للبطل الشهيد عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، الذى لقى ربّه شهيداً فى غزوة بدر ، وكان عبيدة ابن عم الرسول الله .

كان عبيدة بن الحارث هو صاحب أول راية عقدها رسول الله على ، حيث أرسله قائدًا على ثمانين رجلاً من المهاجرين ، فلقى جمعًا عظيمًا من قريش ، وعلى الرغم من أنه لم يحدث قتال بين المسلمين والكفار ، فقد أحس الكفار بالهيبة والخوف ، وأدركوا أن حربهم مع المسلمين قادمة لا محالة .

ومرّت الأيام ، والْتقى الجمعان فى غزوة بدر ، وأثبت عبيدة بن الحارث أنه بطلٌ فوق العادة ، لا يخاف الموت لحظة ، ولكنه يخاف ألا يكون هذا الموت فى سبيل الله ..

فحين بدأت المعركة ، ظنَّ الكفارُ أنهمْ سيبيدونَ المسلمينَ عنْ بكرة أبيهمْ بسبب قلَّة عددهمْ ، فراحُوا يقولونَ في نشْوة :

\_اخرجُوا إلينا نبارزْكُمْ ، ألمْ تزعُمُوا أنهُ منْ يقتلُ منكمْ يدخل الجنة ؟ فوالله إنّا نود أنْ نُلحِقَكُمْ بها . ووقف الوليدُ بنُ عتبة ، وعتبة بنُ ربيعة ، وشيبة أ

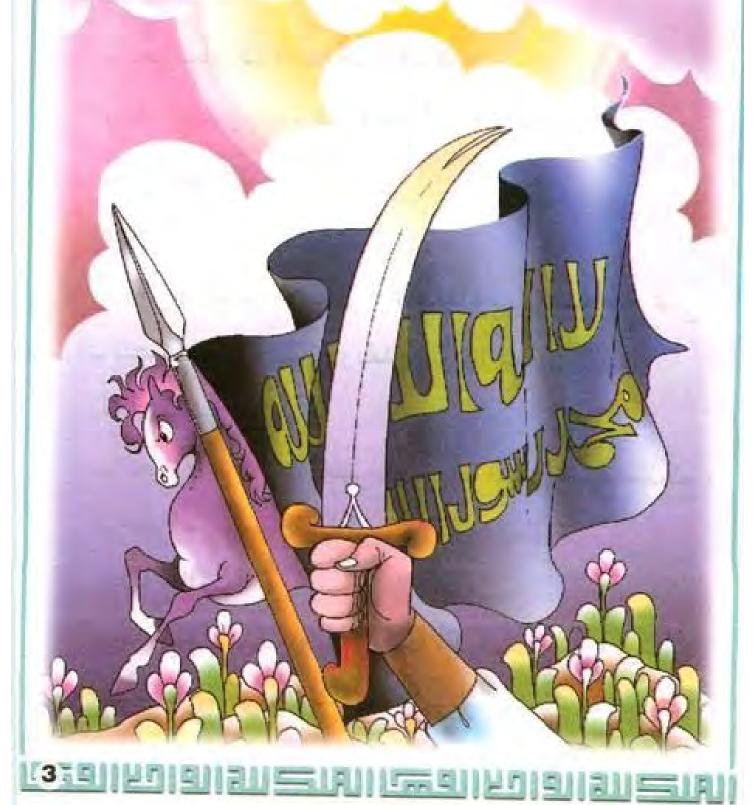

ابن ربيعة في مكان ممينز، وراحُوا يشهرون سيوفَهم في وجه المسلمين ويطلبون المبارزة في تحد سافر، فتقدم منهم معود وعوف ابنا عفراء ، وكانا غلامين صغيرين وقالاً في ثبات:

- نحنُ نبارزكمُ ونقتلكمُ بإذن الله . ونظر الكفارُ إليهم نظرة استكبار وسألوهم :

\_من أنتم ؟

فقالوا:

- نحنُ رهطٌ منَ الأنصارِ ، عاهدنا رسولَ اللَّه ﷺ عَلَى أَنْ ننصُرَهُ على أَعدائِه و نَفْديهُ بأرْواحنا وأموالنا . فقالَ المشركونَ :

- نحنُ لا نريدُ أنْ تعيِّرَنا العربُ بقتْل فتية مثلكُمْ ، ارجعُوا وأرسِلوا إلينا منْ هو كفْءٌ لنا . وصاح الوليدُ بن عتبة قائلاً :

- يا محمد ، أَخْرِج إلينا أكفاءنا من قومنا ، وسترى لمن تكون الغلبة !

# التكالة الدالا الدين التلكالة الدالا الدينة 575

وألقى الرسولُ عَلَيْ نظرةً على أصحابه لكي يختارَ ثَلاثةً من الأبطال ثم قال :

-قمْ يا عُبيدة بن الحارث ، وقمْ يا حمزة وقمْ يا على .
وانطلق الأبطال الشلاثة فبارزَ عبيدة بن الحارث عتبة بن ربيعة ، وبارزَ حمزة شيبة بن ربيعة ، وبارزَ حمزة شيبة بن ربيعة ، وبارزَ على على بن أبى طالب الوليد بن عُتبة ، واستطاع حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب أنْ يقتلا مبارزيهما في سهولة ويُسْر ، أما عبيدة فقد كان مبارزيهما في سهولة ويُسْر ، أما عبيدة فقد كان مبارزه عنيدا للغاية ، فلمْ يسقط على الأرض مساعدة حمزة وعلى ، إلا بعد أن كان قد تمكن من توجيه ضربة قوية إلى عبيدة ابن الحارث جعلته توجيه ضربة قوية إلى عبيدة ابن الحارث جعلته عاجزاً عن مواصلة القتال .

واشتدُّ الألمُ بعبيدةً ، وحملهُ الصحابةُ ، ودماؤهُ تنزفُ . . وهمْ يقولونَ لهُ :

- لا تجنزعْ يا عبيدةُ سوفَ تتوقَّفُ هذهِ الدماءُ الغزيرةُ وتعودُ كما كنتَ .

وكانَ عبيدة يبتسمُ برغم ما به من ألم ويقول :



الالكالة الوالك المصال الملك للوالك المودي

# الاحالة الدالد ا

فقال عبيدة :

ـ تذكّرتُ زوجتى زينب بنت خزيمة وما يصيبُها بعد موتى ، فبكيت لأجْلها ، فهى امرأةٌ ضعيفةٌ ، وقد أقعدها المرضُ .

فقال له الصحابة :

- هو ن على نفسك يا عبيدة ، فإن الله تعالى قد غرس الرحمة في نفوس المسلمين ، فلا يضيع بينهم ضعيف أبدا .

وتوقف عبيدة عن بكائه ثم قال لأصحابه:

احْملونى إلى رسول الله عَلَيْه ، لأُلْقى عليه نظرة الوداع الأخيرة ، وأسأله أن يدعو لى بالمغفرة . وحمله الصحابة ، وجاءوا به رسول الله عَلَيْه ، وما إنْ رأى رسول الله عَلَيْه ، حتى تناسى كلَّ آلامه ، وأنزل الله عليه الصبر والسكينة .

كَانَ كُلُّ مَا يُشَغَلُ بِالَ عبيدة بنِ الحارث هو أَنْ يطمئنَ على زوجته ، وأَنْ يتأكد أنهُ مات شهيدًا ، فسألَ رسولَ اللَّه عَلَيْ :

\_ يا رسول الله ، هل أنا شهيد ؟ فقال له النبي عَلِي الله :

\_أشهدُ أنَّكَ شهيدٌ .

ونظر البطل إلى رسول الله على نظرة أخيرة ، ونطق بالشهادتين ، ثم سكنت نفسه بعد أن صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها .



وعاشت زينب بنت خزيمة أرملة هذا الشهيد وحيدة يملأ قلبها الحزن ويعتصرها الألم ، ولم يخفف عنها سؤال بعض المسلمات عن أحوالها ومساعدتهن لها في قضاء حوائجها ، فإنه بمرور الوقت انشغل كل إنسان بنفسه ، وأصبحت زيارة الناس لها قليلة ، فكادت الوحدة تقتلها .

وإِذَا كَانَ الناسُ بسببُ مَشَاعَلَهِمْ ينسى بعضُهمْ بعضًا ، فإِنَّ اللَّهَ (تعالى) لا ينسى أحدًا من خَلقه ، خاصة إذا كان في منزلة زينب بنت خزيمة ، حيث ضربت أروع مثل في الصبر والتحمُّل ، كما كانت جوادة كريمة تنفق على الفقراء والمساكين ، حتى أطلق عليها الناسُ لقب «أم المساكين » .

وأمر الله رسوله الله أن يضم هذه المرأة المؤمنة الصابرة إلى نسائه ، تكريمًا لها ومكافأة على صبرها وطيبة قلبها ، وبسبب حبها لله ورسوله وحبها للمساكن .

ولم تصدِّق زينب بنت خزيمة نفسها ، حين علمت

بهذا الخبر ، فقد خرجت من الوحدة والوحشة ، إلى رحاب واسعة ، وصارت زوجة للرسول الله ، وأصبحت أمًّا للمسلمين .

وعلَى الرغم من أنَّ السيدة زينب بنت خزيمة لم تكن ذات جمال ، فإنَّ الرسول عَلَيْ ضمَّها إلى نسائه ، ورفع بذلك مكانتها ومنزلتها ، وهذا دليلٌ على

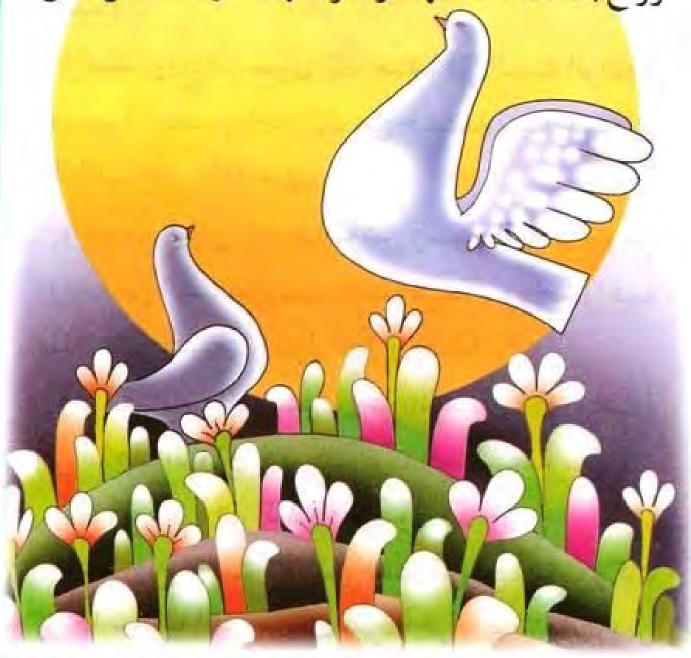

# اللك للذالوا للا القصال اللك للذ إلو إلا إله ع

عظمة هذا الرسول على وإنسانيته ، حيث كان الدافع له في الزواج من زينب بنت خسزيمة ، هو الشفقة عليها ، والخوف عليها من الضياع ، ورفع مكانتها بعد أن ضربت المثل في الصبر والوفاء ، ومن قبلها ضرب زوجها أروع مثل في البطولة والفداء .

وكان زواج الرسول على منها في السنة الرابعة للهجرة ، بعد زواجه على من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهم .

وتحدّ الناس بإعجاب عن رسول الله على وعن وعن زواجه من السيدة زينب بنت خزيمة ، ووجدوا فيه دليلاً على شفقة الرسول على ورحمته .

وفى كتابات المستشرقين عن الرسول على السارة السارة الله الله الزواج الإنساني تم بدافع الشفقة . وقال «بودلى» في كتابه «الرسول» :

« تبع زواج محمد عَلَيْ من حفصة زواج آخر ، وكان و اجًا شكليًا أكثر من أي شيء آخر . كانت العروس

## التكالة الدالك المتكاليات الدالك الديما

أرملة عبيدة بن الحارث ، ابن عم لمحمد على الستشهد في بدر . وكان اسمها زينب بنت خزية ، وما ضمها محمد على إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما ضمها محمد على إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » ولم يطل المقام بزينب بنت خزيمة في بيت الرسول على ، فبعد بضعة أشهر ، انتقلت السيدة زينب بنت خزيمة إلى جوار ربها ، وكان عمرها ثلاثين عاما .

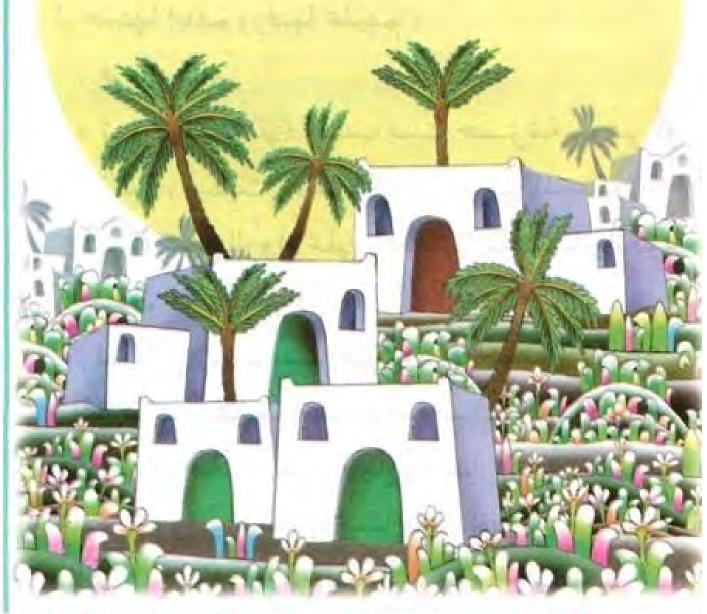

# الالكالة الدالا الدها الالكالية الدالا الدها

وعلى الرغم من قصر المدة التى قضتها فى بيت النبوة ، فقد تركت أثراً طيبًا عند عامة المسلمين ، فلا يذكرها أحد إلا بكل خير ، وأجمعت كتب السيرة على أنها كانت كثيرة الصيام كثيرة القيام . ففى سيرة ابن هشام :

« وكانت زينب بنت خزيمة تسمّى أمَّ المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم « .

وعن الزهرى:

ولم تكن زينب بنت خزيمة ذات جمال وبهاء ، وإنما كان يكفيها أنها مؤمنة صادقة في إيمانها ، صوامة قوامة ، تنفق بالليل والنهار وتتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ، أنعم الله عليها بالفضل بالزواج من نبى الله عليها ، وصارت أما



الالكالية الدائلا اللها الماكالية الدائد الدائلا الدك

مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمؤُمْنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

[التوبة: ١٢٨]

ولذلك فقد كانت أخلاقه والله عظيمة ، ومواقفه نبيلة ، ورحمته بالمسلمين وبالناس جميعًا واسعة لاحد لها ، ويكفى أن نتأمّل في زواجه من زينب بنت خزيمة وسودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر والله المتعلم أنه والله كان لا يسعى إلى حاجة معينة ، بقدر ما كان يحرص على الالتزام بوحي الله ، وتأليف قلوب أعدائه ، ورفع مكانة هؤلاء إلى مرتبة أمّهات المؤمنين ، نظراً لما قُمْن به من تضحيات وأعمال عظيمة في سبيل الله ورسوله .

رحم الله زينب بنت خزيمة التي مرات في حياة النبي على مرات في حياة النبي على مرورا سريعًا ، وإن كان التاريخ قد خلد ذكرها فهي « أم المؤمنين » ، وأطلق عليها الناس لقب « أم المساكين » .

الكتاب القادم أمسلمة (١) (بنت زاد الركب)

> رقم الإيناع : -٣٦٤ - ٢٠٠١ الترقيم الدولي : ٨ ـ ٧٧ م ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧